# العَقِيدَةُ الواسِطِيَّةُ

شَيْخُ الإِسْلامِ أَبُو الْعَبَّاسِ أَمْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْطَيمِ بْنِ تَيْمِيَّةَ الْمَرَّانِيُّ (٢٦١ ـ ٧٢٨هـ)

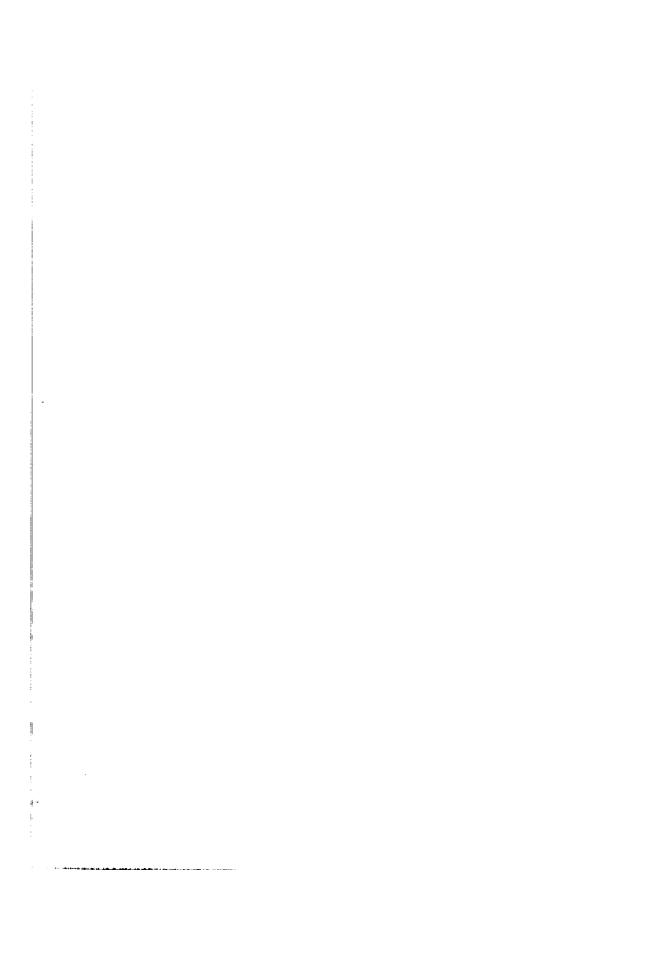

## स्याधिक र

الحمدُ للهِ الَّذِي أَرْسَل رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا.

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلْه إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، إِقْرَارًا بِهِ وَتَوْحِيدًا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مَزِيدًا.

أَمَّا بَعْدُ؛ فَهَذَا اعْتِقَادُ الفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ المَنْصُورَةِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ ؛ «أَهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ»:

وَهُوَ : الإيمانُ بِاللهِ، وَمَلائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، والبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِ، والإيمانُ بالقَدَر خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.

وَمِنَ الإِيمانِ بِاللهِ: الإِيمانُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ، وَبِمَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ محمد ﷺ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلاَ تَعْطِيلٍ، وَمِنْ غَيْر تَكْييفٍ وَلاَ تَمْثِيلٍ، بَلْ يُومِنُ فَيْر تَكْييفٍ وَلاَ تَمْثِيلٍ، بَلْ يُومِنُ فَيْر تَكْييفٍ وَلاَ تَمْثِيلٍ، بَلْ يُومِنُ فَيْر تَكْييفٍ وَلاَ تَمْثِيلٍ، بَلْ يُومِنُ وَنَ بِأَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَ أَلَهُ مِنْ فَلْهُ وَلاَ يُحْرَفُونَ الكَلِم عَنْ وَالسُورى: 11]؛ فَلاَ يَنفُونَ عَنْهُ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَه، وَلاَ يُحرِفُونَ الكَلِم عَنْ مَواضِعه، وَلاَ يُحدُونَ الكَلِم عَنْ مَواضِعه، وَلاَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللهِ وَآيَاتِهِ، وَلاَ يُحيَّفُونَ وَلاَ يُمثَلُونَ صِفَاتِه بِصِفَاتِ خَلْقِهِ؛ لأَنّه سُبْحَانَهُ لاَ سَمِيَّ لَهُ، وَلاَ كُفءَ لَهُ، وَلاَ يَقُلُونَ وَلاَ يُقَاسُ بِخَلْقِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ فَإِنّه – سُبْحَانَهُ – أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ، وَأَصْدَقُ قِيلًا، وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِنْ خَلْقِهِ.

ثُمَّ رُسُلُهُ صَادِقُونَ مُصَدَّقُونَ، بِخِلافِ الَّذِينَ يَقُولُونَ عَلَيهِ مَا لاَ يَعْلَمُونَ،

ولِهذَا قَالَ: ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَامُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَلَهُمُ وَصَفَهُ وَلَهُمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْمُلْمِينَ ﴿ الصافات: ١٨٠\_١٨٢] فَسَبَّحَ نَفْسَه عَمَّا وَصَفَهُ بِهِ المُخالِفُونَ للرُّسُلِ، وَسَلَّمَ عَلَى المُرْسَلِينَ؛ لِسَلاَمَةِ مَا قَالُوه مِنَ النَّقْصِ والعَيْبِ.

وَهُوَ سُبْحَانَه قَدْ جَمَعَ فِيمَا وَصَفَ وَسَمَّى بِهِ نَفْسَه بَيْنَ النَّفْي والإِثْبَاتِ.

فَلَا عُدُولَ لأَهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ عَمَّا جَاءَ بِهِ المُرسَلُونَ؛ فَإِنَّه الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، صِراطُ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبيَينَ والصَّدِيقِينَ والشُّهَدَاءِ والصَّالِحِينَ.

### [الجَمْعُ بَيْنَ النَّفْي والإِثْبَاتِ فِي وَصْفِهِ تَعَالَى ]

وَقَدْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الجُمْلَةِ:

مَا وَصَفَ اللهُ بِهِ نَفْسَهُ فِي سُورةِ «الإِخْلَاصِ» الَّتِي تَعْدِلُ «ثُلُكَ القُرآنِ» حَيْثُ يَقُولُ: ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴾ . يَكُن لَهُ حَثْمُ فُوا أَحَدُ اللّهُ ﴾ .

وَمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَه فِي أَعْظَم آية فِي كِتَابِهِ ، حَيْثُ يَقُولُ: ﴿ اللّهُ لا ٓ إِلَهُ إِلّا فَهُ الْحَ اللّهُ لا َ إِلَهُ إِلّا فَهُ الْحَدَّ اللّهَ الْحَدَّ الْقَدِّ اللّهُ الْآرَضِ مَن ذَا اللّهِ عَلَمُ الْحَدَّ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّم

وَلِهِذَا كَانَ مَنْ قَرَأَ هَذِهِ الآيةَ، لَيْلَة لم يَزَلْ علَيْهِ مِنَ اللهِ حَافِظٌ ولاَ يَضُرُّه شَيَطْانٌ حَتَّى يُصْبِحَ.

## [الجَمْعُ بَيْنَ عُلُوهِ وقُرْبِهِ وأَزَلِيَّتِهِ وَأَبِيتِهِ

وَقُولُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ هُوَ ٱلْأَوَلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ وَهُوَ بِكُلِّ شَقَءٍ عَلِيمُ ﴿ ﴾ [الحديد].

وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان: ٥٨]. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْمَكِيمُ ۞ ﴾ [التحريم]. ﴿ وَهُوَ ٱلْمَكِيمُ ٱلْحَبِيرُ ۞ ﴾ [سبأ].

#### [إحَاطَةُ عِلْمِهِ بجَمِيع مَخْلُوقَاتِهِ]

﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَأَ ﴾ [سبأ: ٢]. ﴿ ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلُهُ هَاۤ إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَنَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَظْبٍ وَلَا يَاسِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُبِينِ ﴿ وَكَا رَظْبٍ وَلَا يَاسِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُبِينٍ ﴿ وَهَا مَا مَا اللَّهُ عَامَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا يَعْلَمُهُما وَلَا حَبَّةً فِي ظُلْمُنَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَظْبٍ وَلَا يَاسِ إِلَّا فَي كُنْبِ مُبِينٍ ﴿ وَهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّه

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَا تَعْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ ﴾ [فاطر: ١١]. وَقَوْلُهُ: ﴿ لِلْعَلْمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ﴿ ﴾ [الطلاق]. وَقَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ أَلْلَهُ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿ ﴾ [الذاريات: ٥٨].

## [إثْبَاتُ السَّمْعِ والبَصَرِ للهِ سُبْحانَهُ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِشَى مَ أَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ السُّورِي ]. وَقَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعِنَّا يَعِظُكُم بِيدٍ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعِنَّا يَعِظُكُم بِيدٍ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّ

#### [إثبات المَشِيئة والإرادة الدسبحانة]

وَقَوْلُهُ ﴿ وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَنَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ اللّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّهِ ﴾ [الكهف: ٣٩]. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَوْشَآءَ اللّهُ مَا اقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ وَلَوْشَاءَ اللّهُ مَا اقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ وَلَوْسَاءَ اللّهُ مَا اللّهُ مَا يُنَاكُمُ عَنِيرَ يُحِلّى الصّبَيدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ وَفَوْلُهُ: ﴿ أُحِلّتَ لَكُم بَهِ مِمَةُ الْأَنْعَلِمِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ نُحِلّى الصّبَيدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِذَا اللّهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ [المائدة].

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَمَن يُودِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَنَدِّ وَمَن يُودِ أَن يُضِلَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيَقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَكُ فِي ٱلسَّمَلَةِ ﴾ [الانعام: ١٢٥].

## [إِثْبَاتُ مَحَبَّةِ اللهِ وَمَوَدَّتِهِ لأَوْلِيَائِهِ عَلَى مَا يلِيقُ بِجَلالِهِ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾ [البقرة]. ﴿ وَأَفْسِطُوا إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَمُمُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الحجرات]، ﴿ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَمُمُ إِنَّ اللّهَ

يُحِبُ ٱلمُثَقِينَ ﴾ [التوبة]. ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة].

وَقَوْلُهُ : ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ قَالَيْعُونِي يُعْدِبْتُكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٣١].

وَقَوْلُهُ : ﴿ فَسَوَّفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [المائدة: ٥٤].

وَقَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاعِلُونَ فِي سَبِيلِهِ. صَفًا كَأَنَّهُم بُنَيْنُ مَرْصُوصٌ ﴿ } ﴿ [الصف].

وَقَوْلُهُ : ﴿ وَهُوَ ٱلْفَقُودُ ٱلْوَدُودُ ١٤ ].

#### [إثْبَاتُ اتَّصافِهِ بالرَّحْمَةِ والمغْفِرَةِ سُبْحَانَهُ]

وَقُولُهُ: ﴿ يِسْسِمُ اللَّهِ الْتَخْنِ الْتَحَسِمُ [النمل: ٣٠]. ﴿ وَكَانَ بِاللَّمُوْمِنِينَ ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ [غافر: ٧]. ﴿ وَكَانَ بِاللَّمُوْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٤٣]. ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلُّ شَيْءً ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، ﴿ كَنَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ ﴾ [الأنعام: ١٢]. ﴿ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [يونس: ٧٧]. ﴿ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَنْدُ حَفِظاً وَهُو اَرْحَمُ الرَّبِعِينَ ﴾ [يوسف].

## [ذِكْرُ رضَى اللهِ وَغَضَبهِ وَسَخَطِهِ وَكَراهِيَتِهِ وَأَنَّهُ مُتَّصِفٌ بِذَلِكَ]

قَوْلُهُ: ﴿ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْ عَنَّهُ ﴾ [المائدة: ١١٩].

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدُا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّهُ خَلِدًا فِيهَا

وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَ نَهُ ﴾ [النساء: ٩٣].

وَقَوْلُهُ: ﴿ ذَلِكَ يَأْنَهُمُ ٱتَّبَعُوا مَا آسَخَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضَوَنَهُ ﴾ [محمد ﷺ : ٢٨]، ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنفَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ [الزخرف: ٥٥]. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَكِنَ كَرِهَ ٱللَّهُ ٱلْإِمَاتَهُمْ فَشَبَطَهُمْ ﴾ [التوبة: ٢٦]. وقَوْلُهُ: ﴿ وَلَكِنَ كَرُهُ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ وقَصُولُ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ وقَصُولُ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ وقصو لُسهُ: ﴿ كَبُرٌ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الصف].

#### [ذِكْرُ مَجِيءِ اللهِ لِفَصْلِ القَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ عَلَى مَا يَلِيقُ بِجَلاَلِهِ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَاۤ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلُلِ مِنَ الْفَكَارِ وَالْمَلَيْكَةُ أَوْ يَأْتِي كُونُ وَقَوْلُهُ: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلّاۤ أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلَيْكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ وَقُضِى ٱلأَمْرُ ﴾ [البقرة: ٢١٠]. ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلّاۤ أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلَيْكِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ وَالْمَلَيْكِ كُونُ وَيَوْمَ تَشَقَقُ السَّمَاةُ بِالفَكْمِ وَيُولًا وَجَاةً رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا صَفًا شَفًا ﴿ [الفجرر]. ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَقُ السَّمَاةُ بِالفَكْمِ وَيُولًا الفرقان].

#### [إثباتُ الوَجه لله سُبْحَانَهُ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ [الرحمن]. ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَامُمُ ﴾ [القصص: ٨٨].

## [إِثْباتُ الْيَدَيْنِ للهِ تَعَالَى]

وَقَوْلُهُ: ﴿ مَامَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيِّ ﴾ [ص: ٧٥] ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً غُلَتَ أَيْدِيهِمْ وَلُونُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ ﴾ [المائدة: ٦٤].

## [إثْبَاتُ العَيْنَيْنِ للّهِ تَعَالَى]

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَأَصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْدِينَا ﴾ [الطور: ٤٨]. ﴿ وَحَمَلْنَهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَجِ وَدُسُرِ ﴿ يَعْجُرِى بِأَعْدُنِنَا جَزَاءُ لِمَن كَانَ كُفِرَ ۞ ﴾ [القمر]. ﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةُ مِّنِي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِيَ ۞ [طه].

## [إِثْبَاتُ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ للَّهِ سُبْحَانَهُ]

وَقُولُهُ: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّتِي تَجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيّ إِلَى اللّهِ وَاللّهُ يَسْتَعُ عَاوُرَكُمْ أَ إِنَّ اللّهَ سَمِعٌ اللّهُ قَوْلَ اللّهِ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ اللّهَ سَمِعُ اللّهُ قَوْلَ اللّهَ عَلَيْهُ وَنَعُنُ أَغْنِيمَا أَغْنِيمَا أَعْنِيمُ اللّهُ عَوْلَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَنَعُنُ أَغْنِيما أَعْنَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُو

هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ ﴾ [الشعراء: ٢١٨-٢٢١]. ﴿ وَقُلِ اَعْمَلُواْ فَسَكَرَى اللَّهُ عَلَكُوهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التوبة: ١٠٥].

## [إِثْبَاتُ المَكْرِ وَالكَيْدِللهِ تَعَالَى عَلَى مَا يَلِيقُ بِهِ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَهُوَ شَدِيدُ أَلِمُ حَالِ ١٣ ﴾ [الرعد: ١٣].

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكَمِينَ ﴿ ﴾ [آل عمر ان].

وقَوْلُهُ: ﴿ وَمَكْرُواْ مَكَرُا وَمَكْرَنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [النمل].

وَفَوْلُهُ: ﴿ إِنَّهُمْ يَكِدُونَ كَيْدًا ﴿ وَأَكِدُكُنَدًا ﴿ ﴾ [الطارق].

## [وَصْفُ اللهِ بالعَفْو وَالمغْفِرَة وَالرَّحْمَة وَالعزَّة وَالقُدْرَة]

وَقَــوْلُــهُ: ﴿ إِن لَبُدُواْ خَيْرًا أَوْ أَخْفُوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوَّءِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواً قَدِيرًا ﴿ إِلَىٰهِ النساء]. ﴿ وَلَيَعَفُواْ وَلَيْصَفَحُواْ أَلَا يُحْبُونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴾ [النور].

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمِـزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [المنافقون: ٨]. وَقَوْلُهُ عَنْ إِبْلِيسَ: ﴿ قَالَ فَبِعِزَٰ إِنِكَ لَأَغْرِبَنَهُمْ أَجْمَعِينٌ ﴿ ﴾ [ص: ٨٢].

#### [إثْبَاتُ الاسمالةِ وَنَفْيُ المِثْلِ عَنْهُ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ نَبْرَكَ أَمُّمُ رَبِّكَ ذِي ٱلْجَلَّالِ وَأَلْإِكْرَامِ ٢٠٠٠ [الرحمن].

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَيِرَ لِيِنَدَتِهِ مِنْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿ وَلَمْ ﴿ وَلَمْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَكَلَا يَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَمِنَ اللَّهِ أَنْدَادًا لِمُعْبَوَّتُهُمْ كَصَبّ اللَّهِ ﴾ النَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَصَبّ اللَّهِ ﴾ النَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَصُبّ اللَّهِ ﴿ ١٦٥].

#### [نَفْيُ الشّريكِ عَنِ اللهِ تَعَالَى]

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنَخِذْ وَلَدَا وَلَوْ يَكُنُ لَلَمُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَلَمُ وَوَلَى مَكُن لَلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ إِنَّ وَكَافِي اللَّهُ وَلَا يَكُن لَلَمُ مِن اللَّهُ إِنْ وَكَافِي اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَقَوْلُهُ: ﴿ تَمَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴿ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذْ وَلَـدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِى ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلُ شَيْءِ فَقَدَّدَهُ لِقَدِيرًا ﴿ ﴾ [الفرقان].

وَقُولُهُ: ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَهِ وَمَا كَانَ مَعَثُمُ مِنْ إِلَكُ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَامٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ شُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ ﴿ عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

فَتَعَكَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ [المؤمنون]. ﴿ فَلَا تَضْرِبُواْ بِلَهِ الْأَمْثَالُ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ وَالتَّمْرَ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَلَ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِيَ الْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَا يَعْلَمُ لَا يَعْلَمُ لَا يَعْلَمُونَ اللّهِ مَا لَا يُنْزِلُ بِهِ مُلْطَلْنًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لَا يُنْزِلُ بِهِ مُلْطَلْنًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لَا يُنْزِلُ بِهِ مُلْطَلْنًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لَا يُنْزِلُ بِهِ مُلْطَلْنًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لَا يُنْزِلُ بِهِ مُلْكُونَ ﴿ وَالْعُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف].

#### [إِثْبَاتُ اسْتِوَاءِ اللهِ عَلَى عَرْشِهِ]

وَقُولُهُ: ﴿ الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ السّتَوَىٰ ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الّذِى خَلَقَ السّمَوَتِ فِي [سورة الأعراف: ٤٥] قَولُهُ: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الّذِى خَلَقَ السّمَوَتِ السّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّامِ مُمّ السّمَوَىٰ عَلَى الْعَرَشِ ﴾ . وقال فِي [سورة يونس: ٣]: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الّذِى خَلَقَ السّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّامِ مُمّ السّمَوٰى عَلَى الْعَرَشِ ﴾ ، وقال في [سورة الرعد: ٢] ﴿ اللّهُ الّذِي رَفَعَ السّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدِ مَرُونَهَا مُمّ السّمَوٰى عَلَى الْعَرَشِ ﴾ . وقال في [سورة الفرقان: وفي [سورة الفرقان: هِي [سورة الفرقان: ٩٥]: ﴿ لُمّ السّمَوٰى عَلَى الْعَرْشِ السّمَوَى فَي السّمِدة : ٤]: ﴿ اللّهُ اللّهِ عَلَى السّمَوَى عَلَى السّمَوَةِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيّامِ ثُو السّمَوة الم السجدة : ٤]: ﴿ اللّهُ اللّهُ مَا السّمَوَةِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّامِ ثُو السّرة فَي السّمَوَى عَلَى السّمَوى عَلَى السّمَاقِي عَلَى السّمَوى السّمَاقِي عَلَى السّمَوى السّمَاقِي عَلَى السّمَاقِ

#### [إثْبَاتُ عُلُوِّ اللهِ عَلَى مَخْلُوقَاتِهِ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ يَنِعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَقِيكَ وَرَافِعُكَ إِنَّ ﴾ [آل عمران: ٥٥]. ﴿ بَل

رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ [النساء: ١٥٨]. ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكِيرُ ٱلطَّيِبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِيحُ مَرَّفَعُهُمُ ٱللَّمَ الْكَيْرُ ٱلطَّيِبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِيحُ مَرَّفَعُهُمُ ﴾ [فاطر: ١٠]. ﴿ يَنْهَنَمُ ٱبْنِ لِي صَرَّحًا لَعَلَى آبَلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ۞ آسَبَبَ ﴾ أَلْسَبَبَ ۞ أَسَبَبَ ۞ السَّمَوَتِ فَأَطَلِعَ إِلَى إِلَيْهِ مُوسَى وَإِنِي لَأَظُنُهُ وَكَذِبًا ﴾ [غاف ر: ٣٦، ٣٧]. وقوالهُ: ﴿ عَلَمِنهُمْ مَن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَفْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا مِن تَمُورُ ۞ آمَ أَينتُم مَن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَفْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا مِن تَمُورُ ۞ آمَ أَينتُم مَن فِي السَّمَاءِ أَن يَفْسِفَ بِكُمْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا مِن اللَّهُ اللَّهُ مَا فِي السَّمَاءِ أَن يَفْسِفَ بِكُمْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَاءِ أَن يَفْسِفَ بِكُمْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا مِن اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ مَا فِي السَّمَاءِ أَن يَقْسِفَ بِكُمْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ أَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُؤْمِنَ كَيْفَ لَذِي إِلَيْ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعَلِيقُ أَلَامُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللْهُ الْعَلَى اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْمِنَ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُنْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ عَلَيْهُ اللْهُ الْعَلَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ اللْهُ الْعَلَولُومُ اللْهُ الْمُؤْمُ الْعَلَالُ الْمِن اللَّهُ الْمُؤْمُ الْعَلْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُقَالِقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمُ اللْهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ ا

[الملك].

#### [إثباتُ مَعِيَّةِ الله لخَلْقه]

﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِيجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَعْرُجُ فِيمًا وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمُّ وَاللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَعْرُجُ فِيمًا وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمُّ وَاللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ فَهُ اللَّهُ اللَّ

وَقَوْلُهُ: ﴿ مَا يَكُونُ مِن خَوَىٰ ثَلَنَهُ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَهُ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَذَنَى مِن ذَلِكَ وَلَا آكُثُرُ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمُّ بُنْتِثُهُم بِمَا عَبُلُواْ بَوْمَ ٱلْقِيَمَةُ إِنَّ اللّهَ وَلَا أَذَنَى مِن ذَلِكَ وَلَا آكُمُ اللّهُ مَعَنَا اللّهُ مَعْنَا اللّهُ مَعَنَا اللّهُ مَعَنَا اللّهُ مَعَنَا اللّهُ مَعْنَا اللّهُ مُعَنَا اللّهُ مُعَنَا اللّهُ مُعَنَا اللّهُ مَعْنَا اللّهُ مَعْنَا اللّهُ مُعَنَا اللّهُ اللّهُ مُعَنَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

[التوبة: ٤٠].

وَقَوْلُهُ: ﴿ إِنَّنِى مَعَكُما ٓ أَسْمَعُ وَأَرَكَ ۞ [طه]. ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ اللَّذِينَ اتَّقَوا وَاللَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ ۞ [النحل]، ﴿ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّنبِرِينَ ۞ [الأنفال]. ﴿ كَم مِن فِنَكَةٍ قَلِيلَةً غَلَبَتْ فِنَةً كَثِيرَةً اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الطّمَنبِرِينَ ۞ [البقرة].

## [إِثْبَاتُ الكَلاّم للهِ تَعَالَى]

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿ ﴾ [النساء]. ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿ وَمَنْ أَسْدَةَ : ١١٠]، ﴿ وَمَمَّتُ كَلِيكُ مِنْ أَلِكُ مِنْ أَلِكُ مِنْ أَلْكُ اللَّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمٌ ﴾ [المائدة : ١١٠]، ﴿ وَمَمَّتُ كَلِيمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدُلا ﴾ [الأنعام: ١١٥].

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿ وَالنساء]. ﴿ مِنْهُم مَن كُلَّمَ اللَّهُ ﴾ [النساء]. ﴿ مِنْهُم مَن كُلَّمَ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ٣٥٣]. ﴿ وَلَمَّا جَاتَهُ مُوسَىٰ لِمِيقَٰ لِنِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ ﴾ [الأعراف: ١٤٣] ﴿ وَنَادَيْهُمُ اللَّهُ أَن اللَّهُ اللَّهُ أَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَيْمَ ٱللّهِ ﴾ [التوبة: ٢]، ﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَكَانَمَ ٱللّهِ ثُمَّ يَعْلَمُونَ فَكَانَمَ ٱللّهِ ثُمَّ يَعْلَمُونَ فَكَ إِلَا لِمَرْ مَا أَلْ تَنْبَعُونَا أَن يُبَدِّونِ أَن يُبَدِّونَ كَانَمَ ٱللّهَ قُل لَن تَنْبِعُونَا وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَي إِلَيْكَ مِن وَبُعْلُ ﴾ [الفت ح: ١٥]. ﴿ وَٱتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِنَالِكُمْ قَالَ ٱللّهُ مِن قَبْلُ ﴾ [الفت ح: ١٥]. ﴿ وَٱتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِنَالِكُمْ قَالَ لِكُلِمَانِهِ ﴾ [الكهف: ٢٧].

وَقَـوْلُـهُ: ﴿ إِنَّ هَلَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَةِ بِلَ أَكُثَرَ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَعْتَلِفُونَ اللَّهِ النَّالِ : ٧٦].

## [إثْبَاتُ تَنْزِيلِ «القُرْآنِ» مِنَ اللهِ تَعَالَى]

﴿ وَهَلَذَا كِتَنَبُ أَنَرَلْنَهُ مُبَارَكُ ﴾ [الأنعام: ٩٦]. ﴿ لَوَ أَنَرَلْنَا هَلَنَا ٱلْفُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لِرَّا يَبَدُ خَشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾ [الحشر: ٢١]. ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا عَلَيْ لِرَّا يَتَمُ خَشِيعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾ [الحشر: ٢١]. ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا عَلَيْ لَكُو اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

#### [إِثْبَاتُ رُؤْيَةِ المُؤْمِنِينَ لِرَبِّهِ مِيَوْمَ القِيَامَةِ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَجُوهُ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةً ۞ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۞ [القيامة]. ﴿ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَنظُرُونَ ۞ ﴾ [المطففين]. ﴿ ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْمُسُنَى وَزِبَادَةٌ ﴾ [يونس: ٢٦]. وَقَوْلُهُ: ﴿ لَمُهُمَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ۞ [ق].

وَهَذَا البَابُ فِي «كِتَابِ اللهِ» كَثِيرٌ، مَنْ تَدَبَّرَ « القُرْآنَ» طَالبًا للهُدَى مِنْهُ، تَبيَّنَ لَهُ طَرِيقُ الحَقِّ.

## [الاستدلاك عَلَى إِثْبَاتِ أَسْمَاءِ اللهِ، وَصِفَاتِهِ مِنَ «السُّنَّة»]

ثُمَّ فِي «سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ فـ «السُّنَّةُ» تُفَسِّرُ «القُرْآنَ»، وَتُبَيِّنُهُ، وتَدُلُّ عَلَيْه، وتُعبِّرُعَنْهُ.

وَمَا وَصَفَ الرَّسُولُ بِهِ ربَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنَ الأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ الَّتِي تَلَقَّاهَا أَهُلُ المَعْرِفَةِ بِالقَبُولِ، وَجَبَ الإِيمَانُ بِهَا كَذَلِكَ.

## [ثُبُوتُ النُّزُولِ الإِلَّهِيِّ إِلى سَمَاءِ الدُّنْيَاعَلَى مَا يَلِيقُ بِجَلَّالِهِ]

مِثْلُ قَوْلِهِ ﷺ (۱): «يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَبَقَى ثُلُثُ اللَّيلِ الآخِرُ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ (۲) لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْظِيهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ ». مُتَقَقَّ عَلَيْهِ.

## [إِثْبَاتُ أَنَّ اللهَ يَفْرَحُ وَيَضْحَكُ وَيَعْجَبُ]

وَقَوْلُهُ ﷺ: «للهُ أَشَدُ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ المُؤْمِنِ التَّاتِبِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِرَاحِلَتِهِ». مُتَفَقٌ عَلَيْهِ.

 <sup>(</sup>۲) قوله : (فأستجيب) بالنصب؛ لأنه جواب الاستفهام . ويجوز الرفع ( فأستجيبُ) على
 الاستثناف وكذا قوله : فأعطيه . و ( فأغفر له ) ، من «فتح الباري» (۳/ ۳۸) .

وَقَوْلُهُ ﷺ: «يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، كِلاَهُمَا يَدُخُلُ الجنَّةُ الْأَخَرَ، كِلاَهُمَا يَدُخُلُ الجنَّةُ اللهِ مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَوْلُهُ ﷺ: «عَجِبَ رَبُنًا مِنْ قَنُوطِ عِبَادِهِ وقُرْبِ غِيرِهِ (٢) ، يَنْظُرُ إِلَيْكُمْ أَزْلِينَ قَنِطِينَ، فَيَظَلُّ يَضْحَكُ يَعْلَمُ أَنَّ فَرَجَكُمْ قَرِيبٌ». حَدِيثٌ حَسَنٌ.

#### [إِثْبَاتُ الرِّجْلِ وَالقَدَم الدِسُبْحَانَهُ]

وَقَوْلُهُ عَلَيْ : ﴿ لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى فِيهَا وَهِيَ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ رَبُ الْعِزَّةِ فِيهَا رِجْلَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ -: عَلَيْهَا قَدَمَهُ فَيَنْزُوى بَعْضُهَا إِلَى بَعْض ، فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ». مُتَقَنَّ عَلَيْهِ.

#### [إثْبَاتُ النَّدَاءِ وَالصُّوتِ وَالكَلاَم للهِ تَعَالَى]

وَقَوْلُهُ عِلَيْهِ : «يَقُولُ تَعَالَى: يَا آدَمُ. فَيقُولُ: لَبَيَّكَ وَسَعْدَيْكَ. فَيُتَادِي بِصَوْتٍ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّيَّتَكَ بَعْثًا إِلَى النَّارِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 <sup>(</sup>١) قوله: (كلاهما يدخل الجنة). جاء في بعض النسخ: (يدخلان)، وهي صحيحة؛ لأن
 (كِلا) يجوز في خبرها - سواء كان فعلاً أو اسماً - مراعاة اللفظ، ومراعاة المعنى ا. هـ. من:
 «شرح العقيدة الطحاوية الابن عثيمين (ص٤٠٧).

<sup>(</sup>٢) كذا بكسر أوله، وفتح ثانيه، والمعنى: مع قرب تغييره، أي تغيير حاله من حال شدة إلى حال رخاء. وفي بعض النسخ: (وقرب خيره). ومعناهما قريب، علماً بأني لم أجد هذا اللفظ (وقرب خيره) فيما بين يدي من المصادر التي أخرجت الحديث. وانظر: «الفردوس بمأثور الخطاب» (٢/ ٤٣٠ – ٤٣١)، رقم: (٣٨٩٠).

وَقَوْلُهُ عِيَا اللهِ عَامِنُكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاّ سَيْكَلِّمُهُ رَبُّهُ وَلَيْسَ بِيَّنَهُ وَبِيَّنَهُ تَرْجَمَانٌ».

## [إِثْبَاتُ عُلُو اللهِ عَلَى خَلْقِهِ وَاسْتِوَائِهِ عَلَى عَرْشِهِ]

وَقَوْلُهُ ﷺ فِي رُقْيَةِ المَرِيضِ: «رَبّنَا اللهَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ، تَقَدَّسَ اسمُكَ، أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، كَمَارَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ اجْعَلْ رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ اجْعَلْ رَحْمَتُكَ فِي الطَّيبينَ، أَنْزِلْ رَحْمَتَكَ فِي الأَرْضِ، اغْفِرْ لَنا حُوبنَا وَخَطَايَانَا، أَنْتَ رَبُّ الطَّيبينَ، أَنْزِلْ رَحْمَتِكَ فِي الأَرْضِ، وَفِينَا ءَ مِنْ شِفَائِكِ عَلَى هَذَا الوَجَعِ؛ فَيَبُرأً». حَدِيثُ رَحْمَتِكَ، وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكِ عَلَى هَذَا الوَجَعِ؛ فَيَبُرأً». حَدِيثُ حَسَنٌ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَغَيْرُهُ.

وَقَوْلُهُ عَلَيْهُ: ﴿ أَلاَ تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ؟! ﴾ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَقَوْلُهُ عَلِيْهُ: ﴿ وَالْعَرْشُ فَوْقَ الْمَاءِ ، وَاللهُ فَوْقَ الْعَرْشِ ، وَهُوَ يَعَلَمُ مَا أَنَتْمُ عَلَيْهِ » . حَدِيثٌ حَسَنٌ ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَغَيْرُهُ .

وَقَوْلُهُ عَلَيْ لِلْجَارِيَةِ: «أَيْنَ اللهُ؟». قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. قَالَ: «مَنْ أَنَا؟». قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ. قَالَ: «أَعْتِقْهَا؛ فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

## [إِثْبَاتُ معِيَّةِ اللهِ تَعَالَى لِخَلْقِهِ وَأَنَّهَا لاَتُنَافِي عُلُوَّهُ فَوْقَ عَرْشِهِ]

وَقَوْلُهُ ﷺ: «أَفْضَلُ الإِيمَانِ: أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللهُ مَعَكَ حَيْثُمَا كُنْتَ». حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَوْلُهُ ﷺ: ﴿إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ، فَلاَ يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلاَ عَنْ يَمينهِ، فَإِنَّ اللهُ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِه، أَوْ تَمْحْتَ قَدَمِهِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَوْلُهُ ﷺ: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاواتِ السَّبْعِ [وَالأَرْضِ] (١) وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، ربَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الحَبِّ والنَّوَى، مُنْزِلَ التَّوْراةِ والإنجيلِ والقُرْآنِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيتِهَا، أَنْتَ الأَوِّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ اللَّوْلُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنِي الدَّيْنَ وَأَغْنِيهِ مِنَ الفَقْرِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَقَوْلُهُ ﷺ: لَمَّا رَفَعَ الصَّحَابَةُ أَصْوَاتَهُمْ بِالذِّكْرِ: «أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ؛ فَإِنَّكُم لاَ تَدْعُونَ أَصمَّ وَلاَ غَائِيًا ، إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا قَرِيبًا ، إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا قَرِيبًا ، إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا قَرِيبًا ، إِنَّ اللَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنْقِ رَاحِلَتِهِ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ .

#### [إِثْبَاتُ رؤيتةِ المُؤْمِنينَ لِرَبِّهِ مِيَوْمَ القِيَامَةِ]

وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّكُم سَتَرَونَ رَبِّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ ، لاَ تُضَامُونَ فِي رُوْيَتِهِ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُعْلَبُوا عَلَى صَلاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلاَةٍ قَبْلَ عُرُوبِهَا ، فَافْعَلُوا » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ .

## [مَوْقِفُ «أَهْلِ السُّنَّةِ» مِنَ الأَحَادِيثِ الَّتِي فِيهَا إِثْبَاتُ الصِّفَاتِ الرَّبَّانِيَّة]

إِلَى أَمْثَالِ هَذِهِ الأَحَادِيثِ الَّتِي يُخْبِرُ فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ رَبِّهِ بِمَا يُخْبِرُ بِهِ ، فَإِنَّ الفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ \_ أَهْلَ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ \_ يُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ ؛ كَمَا يُؤْمِنُونَ بِمَا

<sup>(1)</sup> ما بين المعقوفين ساقط من بعض النسخ، وهو مثبت في : قصصيح مسلم ، (٢٧١٣)

أَخْبَرَ اللهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ، مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلاَ تَعْطِيلٍ، وَمِنْ غَيْرِ تَكييفٍ وَلاَ تَمْثِيلٍ، بَلْ هُمُ الوَسَطُ فِي الأَمْم . بَلْ هُمُ الوَسَطُ فِي الأَمْم .

## [مَكَانَةُ «أَهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» بَينَ فِرَقِ الْأُمَّةِ]

فَهُمْ وَسَطٌ فِي بَابِ صِفَاتِ اللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - بَيْنَ أَهْلِ التَّعْطِيلِ (الجَهْمِيَّةِ)، وَأَهْلِ التَّمْثِيلِ: (المُشبِّهَةِ).

وَهُمْ وَسَطٌ فِي بَابِ أَفْعَالِ اللهِ بَيْنَ «الجَبْرِيَّةِ» و «الفَدَريَّةِ» وَغَيْرِهِمْ.

وَفِي بَابِ وَعِيدِ اللهِ بَيْنَ «المُرْجِئَةِ» و «الوَعِيدِيَّةِ» مِنَ «القَدَريَّةِ» وَغَيْرِهِمْ.

وَفِي بَابِ أَسْمَاءِ الإِيمَانِ والدِّينِ بَيْنَ «الحَرُورِيَّةِ» و«المُعْتَزِلَةِ»، وَبَيْنَ «المُرْجِئَةِ» و«الجَهْميَّةِ». «المُرْجِئَةِ» و«الجَهْميَّةِ».

وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَيْنَ «الرَّافِضَةِ» (١) و «الخَوارِجِ».

## [وُجُوبُ الإِيَمانِ باسْتِوَاءِ اللهِ عَلَى عَرْشِهِ، وَعُلُوهِ عَلَى خَلَقِهِ، وَجُلُوهِ عَلَى خَلَقِهِ، وَأَنَّهُ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا]

وَقَدْ دَخَلَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الإِيمانِ بِاللهِ: الإِيمَانُ بِمَا أَخبَرَ اللهُ بِهِ فِي "كِتَابِهِ"، وَتَواتَرَ عَنْ رَسُولِهِ ﷺ، وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الأُمَّةِ؛ مِنْ أَنَّهُ - سُبْحَانَهُ - فَوْقَ سَمَاواتِهِ، عَلَى عَرْشِهِ، عَلِيٌّ عَلَى خَلْقِهِ، وَهُوَ - سُبْحَانَهُ - مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، يَعْلَمُ مَا هُمْ عَامِلُونَ، كَمَا جَمَعَ بَيْنَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ:

﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَّشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ

<sup>(</sup>١) في إحدى النسخ : «الروافض» .

فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كَشُتُم ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْبَلُونَ بَصِيرٌ ٤٠﴾ [الحديد: ٤].

وَلَيْسَ مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿ وَهُو مَعَكُونَ ﴾: أَنَّه مُخْتَلِطٌ بِالخَلْقِ؛ فَإِنَّ هَذَا لاَ تُوجِبُه اللُّغَةُ [ وَهُ وَخِلافُ ما أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الأُمَّةِ ، وَخِلافُ ما فَطَرَ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ا

بَلِ القَمَرُ آيةٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ مِنْ أَصْغَرِ مخلُوقَاتِهِ، وَهُو مَوْضُوعٌ فِي السَّمَاءِ، وَهُو مَوْضُوعٌ فِي السَّمَاءِ، وَهُو مَوْضُوعٌ فِي السَّمَاءِ، وَهُو مَعَ المُسَافِرِ وَغَيْرِ المُسَافِرِ أَيْنَمَا كَانَ.

وَهُوَ - سُبْحَانَه- فَوْقَ عَرْشِهِ، رَقِيبٌ عَلَى خَلْقِهِ، مُهَيمِنٌ عَلَيْهِمْ، مُطَّلِعٌ عَلَيْهم. . إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَعَانِي رُبُّوبِيَّتِهِ.

وَكُلُّ هَذَا الكَلَامِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللهُ مِنْ أَنّه فَوْقَ "العَرْشِ» وأَنَّه مَعَنَا حَقِّ عَلَى حَقِيقَتِهِ، لاَ يَحْتَاجُ إِلَى تَحْرِيفٍ، وَلَكِنْ يُصَانُ عَنِ الظُّنُونِ الكاذِبَةِ؛ مِثْلُ أَنْ يُظَنَّ أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ: ﴿ فِي السَّمَاءَ ﴾ ، أَنَّ السَّمَاءَ تُظِلَّهُ أَوْ تُقِلَّهُ ، وَهَذَا بَاطِلٌ بِإِجْمَاعِ أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ: ﴿ فِي السَّمَاءِ ﴾ ، أَنَّ السَّمَاءَ تُظِلَّهُ أَوْ تُقِلَّهُ ، وَهَذَا بَاطِلٌ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ العِلْمِ والإيمَانِ؛ فَإِنَّ الله قَدْ وَسِعَ "كُرْسِيَّهُ " السَّمَاواتِ والأَرْضَ، وَهُو يُمسِكُ السَّمَاواتِ والأَرْضَ، وَهُو يُمسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إِلاَ يُعْمِيلُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إِلاَ بِإِذْنِهِ ، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ والأَرْضُ بِأَهْرِهِ .

## [وُجُوبُ الإيمَانِ بِقُرْبِ اللهِ مِنْ خَلْقِهِ وَأَنَّ ذَلِكَ لاَ يُنَافِي عُلُوَّهُ وَفَوْقِيتَهُ]

وَقَدْ دَخَلَ فِي ذَلِكَ الإِيمَانُ بِأَنَّهُ "قَرِيبٌ " مِنْ خَلْقِهِ "مُجِيبٌ " ؟ كَمَا جَمَعَ بَيْنَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا

<sup>(</sup>١) مابين معقوفين ساقط من بعض النسخ .

دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَمَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ الْبِفِرة]. وَقَوْلِهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنْقِ رَاحِلَتِهِ».

وَمَا ذُكِرَ فِي «الكِتَابِ» و «السُّنَّةِ» مِنْ قُرْبِهِ وَمَعِيَّتِهِ لاَ يُنَافِي مَا ذُكِرَ مِنْ عُلُوِّهِ وَفَوْقِيَّتِهِ؛ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ لَيْسَ كَمِثْلهِ شَيْءٌ فِي جَمِيعِ نُعُوتِهِ، وَهُوَ عَلِيٌّ فِي دُنُوهِ، قَرِيبٌ فِي عُلُوهِ.

## [وُجُوبُ الإِيمَانِ بِأَنَّ «القُرْآنَ » كَلاَمُ اللهِ حَقِيقَةً]

وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللهِ وَكُتْبِهِ: الْإِيمَانُ بِأَنَّ «القُرْآنَ» كَلاَمُ اللهِ، مَنزَّلُ، غَيْرُ مَخلُوقٍ، مِنهُ بَدَأَ، وَإِلَيْهِ يَعُودُ، وَأَنَّ اللهُ تَكَلَّمَ بِهِ حقيقَةٌ وَأَنَّ هَذَا «القُرْآنَ» الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَى نَبِيَّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: هُو كَلاَمُ اللهِ حقيقَةً، لا كَلامُ غَيْرِهِ.

وَلاَ يَجُوزُ إِطْلاَقُ القَوْلِ بِأَنَّهُ حِكَايَةٌ عَنْ كَلاَمِ اللهِ، أَوْ عِبَارَةٌ عَنْهُ، بَلْ إِذَا قَرَأَهُ النَّاسُ أَوْ كَتَبُوهُ فِي «المَصَاحِفِ» ؛ لَمْ يَخْرُجْ بِذَلِكَ عَنْ أَنْ يَكُونَ كَلاَمَ اللهِ تَعَالَى حَقِيقَةٌ إلى مَنْ قَالَهُ مُبتَدِثًا ، لاَ إِلَى مَنْ قَالَهُ مُبتَلِّنًا ، لاَ إِلَى مَنْ قَالَهُ مُبتَلِّنًا ، هُوَ دُيًا .

وَهُوَ كَلَامُ اللهِ؛ حُرُوفُهُ، وَمَعَانِيهِ، لَيْسَ كَلَامُ اللهِ الحُرُوفَ دُونَ المعَاني، وَلَا المَعَانِي،

#### [وُجُوبُ الإيمَانِ برؤيّةِ المُؤْمِنِينَ لِربّهمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَمَوَاضِعُ الرُّؤيّةِ]

وَقَدْ دَخَلَ أَيْضًا فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الإِيمانِ بِهِ وَبَكْتُبِهِ وَبِمَلَاثِكَتِهِ وَبِرُسلِهِ: الإِيمانُ بِأَنَّ المُؤْمِنيِنَ يَرَوْنَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ عِيَانًا بِأَبْصَارِهِم كَمَا يَرَونَ الشَّمسَ صَحْوًا لَيْسَ بِهَا سَحَابٌ، وَكَمَا يَرُونَ القَمَر لاَ يُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ.

يَرَوْنَهُ - سُبْحَانَهُ - وَهُمْ فِي عَرَصَاتِ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَرَوْنَهُ بَعْدَ دُخُولِ الجَنَّةِ، كَمَا يَشَاءُ اللهُ تَعالَى.

#### [مَا يَدْخُلُ فِي الإِيمَانِ بِاليَّوْمِ الْآخِرِ]

وَمِنَ الإيمانِ باليَومِ الآخِرِ: الإيمانُ بِكُلِّ مَا أَخبَرَ بِهِ النَّبيُّ ﷺ مِمَّا يَكُونُ بَعْدَ المَوْتِ فَيُوْمِنُونَ بِفتْنَةِ القَبْرِ، وَبِعَذَابِ القَبْرِ ونَعِيمِه.

فَأَمَّا الفِتْنَةُ فَإِنَّ النَّاسَ يُمتَحَنُونَ فِي قَبُورِهِم، فَيُقَالُ للرَّجُلِ: (مَنْ رَبُّكَ؟ وَمَا دينُك؟ وَمَنْ نبيَّك؟).

فَيُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالقَولِ الثَّابِتِ فِي الحيَاةِ الدُّنيا وَفِي الآخِرَةِ، فَيَقُولُ المُؤمِنُ: (ربِّى اللهُ، والإِسْلامُ دِيني، وَمُحمَّدٌ ﷺ نَبيِّي).

وَأَمَّا المُرتَابُ، فَيَقُولُ: (هَاهُ هَاهُ، لاَ أَدْرِي، سَمِعتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ). فيُضْرَبُ بِمِرْزَيَةٍ مِنْ حَدِيدٍ، فَيَصِيحُ صَيْحةً يَسْمَعُهَا كُلُّ شَيءٍ، إِلاَّ الإِنْسانَ، وَلَوْسَمِعهَا الإِنسانُ لَصَعِقَ.

**阿斯斯** 

ثُمَّ بَعْدَ هَذِهِ الفتنةِ إِمَّا نَعِيمٌ وإِمَّا عَذَابٌ، إلى أَنْ (١) تَقُومَ القِيامَةُ الكُبرَى، فتُعادَ الأرْوَاحُ إلى الأجْسَادِ.

وَتَقُومُ القِيامَةُ الَّتِي أَخبرَ اللهُ بِهَا فِي «كِتَابِهِ»، وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ، وأَجمَعَ عليها المُسْلِمُونَ، فَيَقُومُ النَّاسُ مِنْ قُبُورِهِم لرَبِّ العالمين حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً، وتَدنُو مِنْهُمُ الشَّمسُ، ويُلْجِمُهُمُ العَرَقُ.

فَتُنْصَبُ الموازِينُ، فَتُوزَنُ بِهَا أَعْمَالُ العِبَادِ، ﴿ فَمَن ثَقَلَتْ مَوَزِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُوبَ ﴿ فَمَن ثَقَلَتْ مَوَزِينُهُ فَأُولَئِكَ اللَّذِينَ خَسِرُوۤا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلُدُونَ ﴿ وَمَن خَلَدُونَ اللَّهُ مَا المؤمنون].

وَتُنشَرُ الدَّوَاوِينُ، وَهِيَ صَحَائِفُ الأَعْمَالِ، فَآخِذٌ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وَآخِذٌ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ أَوْمِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَه وَتَعَالَى: ﴿ وَكُلَّ إِنسَنِ ٱلْزَمْنَهُ طَتَهِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۚ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كِتَبًا يَلْقَنهُ مَنشُورًا ﴿ يَ ٱقْرَأَ كِننبك كَفَى بِنَفْسِك ٱليَّوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿ الإسراء].

وَيُحَاسِبُ اللهُ الخلائِقَ، ويَخلُو بِعَبْدِهِ المُؤْمِنِ، فَيُقَرِّرُهُ بَذُنُوبِهِ، كَمَا وُصِفَ ذَلِكَ فِي «الكِتَابِ والسُّنَّةِ».

وأَمَّا الكُفَّارُ؛ فَلا يُحَاسَبُونَ مُحَاسَبَةَ مَنْ تُوزَنُ حَسَنَاتُهُ وسيِّئَاتُهُ؛ فَإِنَّه لاَ حَسَناتِ لَهُمْ، وَلَكِنْ تُعَدُّ أَعْمَالُهُم، فتُحْصَى فَيُوقَفُونَ عَلَيْهَا، وَيُقَرَّرُونَ بها. [ويُجْزَونَ بَهَا](٢).

<sup>(</sup>١) في إحدى النسخ : « إلى يوم القيامة الكبرى » .

<sup>(</sup>٢) مابين معقوفين ساقط من بعض النسخ، وفي إحدى النسخ: (ويخزون). بالفوقية.

#### [حَوضُ النَّبِيِّ ﷺ وَمَكَانُهُ وَصِفَاتُهُ]

وَفِي عرَصَاتِ القِيامَةِ: « الحَوْضُ» المَورُودُ للنَّبِيِّ عَلَيْهُ مَاوُهُ أَشدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبِنِ، وَأَحْلَى مِنَ العَسَلِ، آنِيتُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّماءِ، طُولُه شَهْرٌ، وَعَرْضُهُ شَهْرٌ، مَنْ يَشْرَبْ مِنْهُ (١) شَرْبَةً، لا يَظَمَأْ بَعْدَها أَبَدًا.

## [الصّراط: مَعْنَاهُ وَمَكَانُهُ وَصِفَةُ مُرُورِ النَّاسِ عَلَيْهِ]

وَ «الصِّراطُ» مَنْصُوب عَلَى مَثْنِ جَهَنَّمَ، وَهُو الجِسْرُ الَّذِي بَيْنَ الجنَّةِ وَالنَّارِ، يمُرُّ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهم، فَمِنْهُم مَنْ يَمُرُّ كَلَمْحِ البَصَرِ، وَمِنْهُمُ مَنْ يَمُرُّ كَلَمْحِ البَصَرِ، وَمِنْهُمُ مَنْ يَمرُّ كَالبَرْقِ، وَمنْهُمْ مَنْ يَعْدُو عَدْوًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعدُو عَدْوًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمرُّ كَالبَرْقِ، وَمنْهُمْ مَنْ يَعْدُو عَدْوًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْرُ كَالبَرْقِ، وَمنْهُمْ مَنْ يُخْطَفُ خَطْفًا وَيُلقَى فِي يَمْشِي مَشْيًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخْطَفُ خَطْفًا وَيُلقَى فِي جَهَنَّمَ فَإِنَّ الجِسْرَ عَلَيْهِ كَلَالِيبُ تَخْطَفُ النَّاسِ بِأَعْمَالِهِمْ.

## [القَنْطَرَةُ بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ]

فَمَنْ مَرَّ عَلَى «الصِّرَاطِ» دَخَلَ الجنَّةَ. فَإِذَا عَبَرُوا عَلَيْه، وُقِفُوا عَلَى قَنْطَرة بَيْنَ الجنَّة والنَّارِ، فيُقتَصُّ لِبَعْضِ هِمْ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا هُذَّبُوا وَنُقُّوا، أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ

<sup>(</sup>١) قي إحدى النسخ: «من شرب».

الجنَّة.

وَأَوَّلُ مَنْ يَسْتَفْتِحُ بَابَ الجنَّةِ: مُحَمَّدٌ ﷺ، وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الجنَّةَ مِنَ الأُمَمِ: أَمَّتُهُ.

## [شَفَاعَاتُ النَّبِيِّ ﷺ]

وَلَهُ كِنَا إِلَّهُ فِي الْقِيَامَةِ ثَلَاثُ شَفَاعَاتٍ:

أَمَّا الشَّفَاعَةُ الأُولَى: فيَشْفَعُ فِي أَهْلِ المَوْقِفِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَهُم بَعْدَ أَنْ يَتَرَاجَعَ الأَنْبِيَاءُ: آدَمُ، وَنُوحٌ، وَإِبْراهِيمُ، وَمُوسَى، وَعِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عَنِ الشَّفَاعَةِ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَيْهِ.

وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ الثَّانِيَّةُ: فَيشْفَعُ فِي أَهْلِ الجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلُوا الجَنَّةَ.

وَهَاتَانِ الشَّفَاعَتَانِ خَاصَّتَانِ لَهُ.

وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ الثَّالِثَةُ: فَيَشْفَعُ فِيمَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ، وَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ لَهُ ولِسَاثِر النَّبِيِّينَ والصِّدِّيقِينَ وَغَيْرِهِمْ، فَيَشْفَعُ فِيمَنْ اسْتَحَقَّ النَّارَ أَلَّا يَدْخُلَهَا، وَيَشْفَعُ فِيمَنْ دَخَلَها أَنْ يَخْرِجَ مِنْهَا.

## [إخْرَاجُ اللهِ بَعْضَ العُصَاةِ مِنَ النَّارِ برَحْمَتِهِ، وَبَغَيْرِ شَفَاعَةٍ]

وَيُخْرِجُ اللهُ مِنَ النَّارِ أَقُوامًا بغَيرِ شَفَاعَةٍ، بَلْ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ، وَيَبْقَى فِي الجَنَّةِ فَضْلٌ عَمَّنْ دَخَلَهَا مِنْ أَهْلِ الدُّنيا، فيُنْشِىء اللهُ لَهَا أَقُوامًا، فَيُدْخِلُهُمُ

الجنَّةَ.

وَأَصْنَافُ مَا تَضَمَّنَتُهُ الدَّارُ الآخِرَةُ مِنَ الحِسَابِ والثَّوَابِ والعِقَابِ والجَنَّةِ والنَّارِ، وتفَاصِيلُ ذَلِكَ مَذْكُورةٌ فِي «الكُتُبِ المنزَّلَةِ» مِنَ السِّمَاءِ، و «الآثَارِ» مِنَ العِلْمِ المَأْثُورِ عَنِ الأَنْبِيَاءِ، وَفي «العِلْمِ المَوْرُوثِ عَنْ مُحَمَّدٍ ﷺ » مِنْ ذَلِكَ مَا يَشْفِي و يَكُفِي، فَمَنِ ابْتَغَاهُ وَجَدَهُ.

## [الإيمَانُ بالقَدَر، وَمَراتِبُ القَدَر]

وَتُؤْمِنُ الفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. والإيمانُ بِالقَدَرِ عَلَى دَرَجَتَيْنِ، كُلُّ دَرَجةٍ تَتَضَمَّنُ شَيْئَيْنِ (١).

فَالدَّرَجَةُ الأُولَى: الإيمَانُ بَأَنَّ اللهُ تَعالَى عَلِيمٌ بالخَلْقِ، وَهُمْ عَامِلُون بعِلْمِهِ القَدِيمِ الَّذِي هُوَ مَوْصُوفٌ بِهِ أَزَلاً وَأَبَدًا، وَعَلِمَ جَمِيعَ أَحْوَالِهِم مِنَ الطَّاعَاتِ والمَعَاصِي والأَرْزَاقِ والآجَالِ، ثُمَّ كَتَبَ اللهُ فِي اللَّوْحِ المَحْفُوظِ مَقَادِيرَ الخَلْق.

فَأَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ القَلَمَ قَالَ لَهُ: اكْتُبْ. قَالَ: مَا أَكْتُب؟ قَالَ: اكْتُبْ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ.

فَمَا أَصَابَ الإِنسَانَ لَمْ يَكُنْ ليُخْطِئَهُ، وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ ليُصِيبَهُ، جَفَّتِ

<sup>(</sup>۱) وحاصل ذلك أربعة أمور، وهي ما تُعرف بـ «مراتب القدر». وقد ذكر في الدرجة الأولى: مرتبتي: العلم والكتابة، وذكر في الدرجة الثانية: مرتبتي المشيئة والخلق. وتسمية هذه الأمورب: «مراتب القدر» أو «درجات القدر». وتصنيفها إلى أربعة مراتب، أو على درجتين ، كل ذلك من الأمور الاصطلاحية، والمراد واحد، والله أعلم.

الأَقْلَامُ، وطُوِيَتِ الصَّحُفُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَكَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضُ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَبُ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴿ وَالحج]، وَقَالَ: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَنْبِ مِن قَبْلِ أَن نَبْراً هَمَ أَلَا فِي كُمْ إِلَّا فِي كِتَنْبِ مِن قَبْلِ أَن نَبْراً هَمَ أَلَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ إِنْ ﴾ [الحديد].

وَهَذَا التَّقَديرُ التَّابِعُ لِعِلْمِه سُبْحانَه يَكُونُ فِي مَوَاضِعَ جُمْلةٌ وَتَفْصيلاً: فَقَدْ كَتَبَ فِي اللَّوْح المَحْفُوظِ مَا شَاءَ.

وَإِذَا خَلَقَ جَسَدَ الَجْنَيِنِ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ، بَعَثَ إِلَيه مَلَكًا، فَيُؤْمَرُ بَأَرَبَعِ كَلِماتٍ، فِيُقَالُ لَهُ: اكتُبْ: رِزْقَهُ، وأَجَلَه، وعَملَهُ، وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ. وَنَحْوَ ذَلِكَ.

فَهَذَا التَّقْدِيرُ قَدْ كَانَ يُتكِرهُ غُلاةُ «القَدَريَّةِ» قَدِيمًا، وَمُنْكِرُوهُ اليَوْمَ قَلِيلٌ.

وأَمَّا الدَّرِجةُ الثَّانِيةُ: فَهِي مَشِيئةُ اللهِ النَّافِذَةُ، وقُدرتُهُ الشَّامِلَةُ، وَهُو: الإِيمانُ بأنَّ مَا شَاءَ اللهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْلُمْ يَكُنْ، وَأَنَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الإِيمانُ بأنَّ مَا شَاءَ اللهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَكُنْ، وَأَنَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ حَرَكَةٍ وَلاَ سُكُونِ إِلاَّ بمَشيئة اللهِ سُبْحَانَهُ، لاَ يَكُونُ فِي مُلْكِه مَا لاَ يُريدُ، وأَنَّه سُبْحَانَه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِنَ المَوْجُودَاتِ والمعْدُومَاتِ، فَمَا مِنْ مَخْلُوقٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ إِلاَّ اللهُ خَالِقُهُ سُبْحَانَه، لاَ خَالِقَ غَيْرُهُ، وَلاَ رَبَّسُواهُ.

وَمَعَ ذَلِكَ، فَقَدْ أَمَرَ العِبادَ بِطَاعَتِهِ، وَطَاعَةِ رُسُلِهِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيتِهِ.

وَهُوَ - سُبْحَانَهُ - يُحِبُّ المتَّقِينَ وَالمُحْسِنِينَ والمُقْسِطِينَ، وَيَرْضَى عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَلاَ يُحِبُّ الكَافِرِينَ، وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الكُفْرَ، وَلاَ يُحِبُّ الفَسَادَ.

وَالعِبَادُ فَاعِلُونَ حَقِيقَةً ، وَاللهُ خَالِقُ أَفْعَالِهِمْ .

وَالعَبدُ: هُوَ المُؤْمِنُ، والكَافِرُ، والبَرُّ، والفَاجِرُ، والمُصَلِّي، والصَّائِمُ. وللعَبَادِ قُدْرَةٌ عَلَى أَعْمَالِهِم، وَلَهُمْ إِرَادَةٌ، واللهُ خَالِقُهُمْ وَقُدْرَتِهِمْ وَلِهُمْ إِرَادَةٌ، واللهُ خَالِقُهُمْ وَقُدْرَتِهِمْ وَإِرَادَتِهِمْ ؟ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ لِمَن شَآة مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ وَمَا نَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ [التكوير].

وَهَذِهِ الدَّرَجَةُ مِنَ القَدرِ يُكَذِّبُ بِها عامَّةُ «القَدَرِيَّةِ» الَّذين سَمَّاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ «مَجُوسَ» هذِهِ الأُمَّةِ، وَيَغْلُو فِيهَا قَوْمٌ مِنْ أهلِ الإِنْباتِ، حَتَّى سَلَبوا العبدَ قُدرتَهُ واختِيَارَهُ، ويُخْرِجُونَ عَنْ أَفْعَالِ اللهِ وَأَحْكَامِهِ حِكَمَها وَمَصَالِحَهَا.

## [حَقِيقَةُ الإِيمانِ وَحُكْمُ مُرْتَكِبِ الكَبِيرَةِ]

وَمِنْ أُصُولِ «أَهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَة»: أَنَّ الدِّينَ والإِيمانَ قَولٌ وعَمَلٌ، قَولُ القَلبِ واللِّسانِ، وَعَمَلُ القَلبِ واللِّسانِ وَالجَوارِحِ.

وأَنَّ الإِيمانَ يزيدُ بالطَّاعَةِ ، وينْقُصُ بالمَعْصِيةِ .

وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لاَ يُحَفِّرُونَ «أَهْلَ القِبْلَةِ» بِمُطْلَقِ المعاصِي والكَبَائِرِ - كَمَا يَفْعَلُهُ «الخَوَارِجُ» - بَلِ الأُخوَّةُ الإيمانِيَّةُ ثَابِتَهٌ مَعَ المعاصِي؛ كَمَا قَالَ - سُبْحانَهُ - فِي آيةِ القِصاصِ: ﴿ فَمَنْ عُنِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيِّ \* فَأَلِبَاعُ إِللَّهَ مُوفِ ﴾ [البقرة: ١٧٨]. وقَالَ: ﴿ وَإِن طَابِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفْنَتَلُوا فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَتْ إِحَدَ الْهُمَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَفْرَى فَقَالِمُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَتْ إِحَدَ الْهُمَا عَلَى الْمُؤْمِنُونَ وَقَالَ يَعْمَلُوا اللّهِ بَعْتَ إِحْدَالُهُمَا عَلَى اللّهُ وَمِنْ فَاءَتْ فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا أَلَى اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ إِنْ فَاءَتْ فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا أَلَى اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ إِخْوَةٌ فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا أَلَى اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ إِنْ فَاءَتْ فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا أَلَى اللّهُ وَالْعَلَالُ وَأَوْلِهُ مُنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَالْقِيلُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْعَلَالُ إِلَيْهُمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ فَلَالُولُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّ

ولا يَسْلُبُونَ الفاسِقَ المِلِّيِّ (١) الإسلامَ بالكُلِّيَّةِ، ولا يُخَلِّدونَه فِي النَّارِ ؛ كما تَقُولُ «المُعتزَلَةُ».

بَلِ الفاسِقُ يَدْخُلُ في اسْمِ الإيمانِ؛ كَمَا فِي قَوْلِه: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُوْمِنَةٍ ﴾ [النساء: ٩٢]، وَقَدْ لا يَدْخُلُ في اسْمِ الإيمانِ المُطْلَقِ؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ اللَّهِ الْمَعْلَقِ ؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا ﴾ [الأنفال: ٢]، وقولِه ﷺ: «لا يَزْني الزَّانِي حِينَ يَزْني وَهُو مُؤْمِنٌ، ولا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَشْرَبُهُا وَهُو مُؤْمِنٌ، ولا يَسْرَبُ الخَمَر حِينَ يَشْرَبُهُا وَهُو مُؤْمِنٌ، ولا يَسْرِقُ النَّاسُ إلَيهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهُا وَهُو مُؤْمِنٌ».

وَنَقُولُ: هُوَ مُؤْمِنٌ ناقِصُ الإِيمَانِ، أَوْ مُؤْمِنٌ بِإِيمَانِهِ فاسِقٌ بِكَبِيرتِهِ، فَلا يُعطَى الاسْم المُطْلَقَ، وَلا يُسْلَبُ مطْلَقَ الاسْم.

#### [الواجبُ نَحْوَ الصَّحَابَةِ وَذِكْرُ فَضَائِلهم]

وَمِنْ أُصُولِ "أَهْلِ السُّنَةِ والجَمَاعَة»: سَلاَمَةُ قُلُوبِهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ لأَصْحَابِ
رَسُولِ اللهِ ﷺ، كَمَا وَصَفَهُمُ اللهُ بِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ
يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُونِنَا عَلَا
لِيَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرُ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُونِنَا عَلَا
لِيَقُولُونَ مَنْ النَّبِيِّ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُولِهِ:
لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَهُونُ تَرْحِيمُ ﴿ إِنَّ ﴾ [الحشر]، وَطَاعَةُ النَّبِيِّ وَلِيهِ فِي قولِهِ:

<sup>(</sup>١) قوله : «المِلَّيَّ» : يعني : المنتسب إلى «الملة»، الذي لم يخرج منها ١. هـ. من : «شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين (ص٥٨٣).

الاتشبُوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدِ ذَهَبًا مَا بَلَغَ
 مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ اللهِ .

وَيَقْبَلُونَ مَا جَاءَ بِهِ «الكِتَابُ» و «السُّنَّةُ» و «الإجْمَاعُ» مِنْ فَضَائِلِهِم وَمَرَاتِبِهِمْ وَيَقْبَلُونَ مَنْ أَنَفَقَ مِنْ قَبْلِ «الفَتْحِ» ـ وَهُوَ «صُلْحُ الحُدَيْبِيَةِ» ـ وَقَاتَلَ، عَلى مَنْ أَنفَقَ مِنْ أَنفَقَ مِنْ قَبْلِ «الفَتْحِ» ـ وَهُوَ «صُلْحُ الحُدَيْبِيَةِ» ـ وَقَاتَلَ، عَلى مَنْ أَنفَقَ مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلَ.

وَيُقَدِّمُونَ «المُهَاجِرِينَ» عَلَى «الأَنْصارَ».

وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّ الله قَالَ لأَهْلِ بَدْرٍ وَكَانُوا ثَلَاثَ مِنَّةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ: «اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ».

وَبَالَهُ لاَ يَدُخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بايَعَ تَحْتَ «الشَّجَرةِ» - كَمَا أَخَبَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ . بَلْ لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ، وَكَانُوا أَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ وأَرْبَع مِنْةٍ .

وَيَشْهَدُونَ بِالجَنَّةِ لِمَنْ شَهِدَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ كَـ «اَلْعَشَرةِ»، وَثَابِتِ بْنِ قَيْسِ ابْنِ شَمَّاسٍ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ.

وَيُقِرُّونَ بِمَا تَوَاتَرَ بِهِ النَّقْلُ عَنْ أَمِيرِ المُؤمِنِينِ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ نبيِّهَا أَبو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ويُثلِّثُون بعُثمانَ، ويُرَبِّعُونَ بعليٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ؛ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الآثَارُ، وَكَمَا أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى تَقْدِيمِ عُثْمَانَ فِي البَيْعةِ .

#### [حُكْمُ تَقْدِيم عَلَى عَلَى عُثمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما]:

مَعَ أَنَّ بَعْضَ الْأَهْلِ السُّنَّةِ » كَانُوا قَدِ اخْتَلَفُوا في عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - بَعْدَ اتِّفَا قِهِم عَلَى تَقْدِيمٍ أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ - أَيُّهِما أَفْضَلُ ؟ فَقَدَّمَ قَوْمٌ عُثْمَانَ ، وسَكَتُوا ، وَرَبَّعُوا بِعَلِيٍّ ، وَقَدَّمَ قَوْمٌ عَلِيًّا ، وَقَوْمٌ تَوَقَّفُوا . لكِنِ اسْتَقَرَّ أَمْرُ السُّنَّةِ عَلَى تَقْديم عُثْمَانَ، ثُمَّ عَلِيٍّ.

وَإِنَّ كَانَتْ هَذِهِ المَسأَلَةُ ـ مَسْأَلَةُ عُثْمَانَ وَعَلِيٌّ ـ لَيْسَتْ مِنَ الأُصُولِ الَّتي يُضَلَّلُ المُخَالِفُ فِيهَا عِنْدَجُمْهُورِ «أَهْلِ السُّنَّةِ».

وَلَكِنَّ الَّتِي يُضَلَّلُ فِيهَا مَسْأَلَةُ الخِلَافَةِ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يُوْمِنُونَ أَنَّ الخَليفَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَبو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، ثُمَّ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ. وَمُنْ طَعَنَ فِي خِلاَفَةِ أَحَدِمِنْ هَوُّلاَءِ [الأَئِمَّةِ](١) فَهُو أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ.

## [مَنْزِلَةُ أَهْلِ البَيْتِ النَّبَوِيِّ عِنْدَ «أَهْلِ الشُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ»]

وَيُحِبُّونَ «آلَ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ»، ويتَوَلَّوْنَهُمْ، وَيَحْفَظُونَ فِيهم وَصِيَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، رَسُولِ اللهِ ﷺ، حَيْثُ قَالَ يَومَ «غَدِيرِ خُمِّ»: «أَذَكَرُكُمُ اللهَ في أَهْلِ بَيْتِي».

وَقَالَ أَيْضًا للِعَبَّاسِ عَمِّهِ ـ وَقَدِ اشْتَكَى إِلَيْهِ أَنَّ بَعْضَ قُرَيْشِ يَجْفُو يَنِي هاشِمِ ـ فَقَالَ: «والَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ، لأيؤمنُونَ حَتَّى يُحِبُّوكُمْ؛ للهِ وَلِقَرَابَتِي ».

وَقَالَ: «إِنَّ اللهُ اصْطَفَى بَنِي إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بِنِي هَاشِمٍ، كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بِنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ».

وَيَتَوَلَّوْنَ أَزْوَاجَ رَسُولِ الله ﷺ أُمَّهَاتِ المؤمِنينَ وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّهُنَّ أَزْوَاجُهُ فِي الآخِرَة.

خُصُوصًا خَدِيجَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْها- أُمَّ أَكْثَرِ أَوْلاَدِهِ، وَأَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِهِ وَعَاضَدَهُ عَلَى أَمْرِهِ، وَكَانَ لَها مِنْهُ المَنْزِلَةُ العَالِيةُ.

<sup>(</sup>١) مابين معقوفين لم يردفي بعض النسخ .

وَالصَّدِّيقَةَ بِنْتَ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عنها، الَّتِي قَالَ فِيهَا النَّبِيُّ ﷺ: «فَضْلُ عَائِشَةَ حَلَى النَّسِاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِدِ الطَّعَام».

#### [تَبرُّؤُ «أَهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» ممَّا يَقُولُهُ أَهْلُ البِدَعِ وَالضَّلَالَةِ فِي حَقِّ «الصَّحَابَةِ» وَ«آلِ البَيْتِ»]

وَيَتَبَرَّؤُونَ مِنْ طَرِيقَةِ «الرَّوافِضِ» الَّذِينَ يُبْغِضُونَ «الصَّحَابَةِ» ويَسُبُّونَهُم، وَطَرِيقَةِ النَّواصِبِ الَّذِينَ يُؤْذُونَ «أَهْلَ البَيْتِ» بِقَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ.

وَيُمسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحابَةِ ، وَيَقُولُونَ : إِنَّ هَذِهِ الآثارَ المَرْوِيَّةَ فِي مَسَاوِيهِمْ مِنْهَا مَا هُو كَذِبٌ ، وَمِنْهَا مَا قَدْ زِيدَ فِيه وَتُقِصَ وَغُيِّرَ عَنْ وَجْهِهِ ، وَالصَّحِيحُ مِنْهُ هُمْ فِيهِ مَعْذُورُونَ : إِمَّا مُجْتهِدُونَ مُصِيبُونَ ، وَإِمَّا مُجْتَهِدُونَ مُخْطِئُونَ ، وَإِمَّا مُجْتَهِدُونَ مُخْطِئُونَ .

وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدِمِنَ الصَّحَابِةِ مَعْصُومٌ عَنْ كَبايْرِ الإِثْمِ وَصَغَايْرِهِ، بَلْ يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الدُّنوبُ فِي الجُمْلَةِ، وَلَهُمْ مِنَ السَّوابِقِ وَالفَضَائِلِ مَا يُوجِبُ مَغْفِرَةَ ما يَصْدُرُ مِنْهُمْ - إن صَدَرَ-، حتَّى إِنَّهُمْ يُعْفَرُ لَهِمُ مِنَ السَّيئاتِ مَا لاَ يُغْفَرُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ ؛ لأَنَّ لَهُمْ مِنَ الحَسناتِ التي تَمحُو السَّيئاتِ مَا لَيْسَ لِمَنْ بَعْدَهُمْ ؛ لأَنَّ لَهُمْ مِنَ الحَسناتِ التي تَمحُو السَّيئاتِ مَا لَيْسَ لِمَنْ بَعْدَهُمْ .

وَقَدْ ثَبَتَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُم خَيْرُ القُرُونِ، وأَنَّ الْمُدَّمِنْ أَحَدِهِمْ إِذَا تَصَدَّقَ بهِ كَانَ أَفضَلَ مِنْ جَبَلِ أُحُدِ ذَهَبًا مِمَّنْ بَعْدَهُمْ.

ثُم إِذَا كَانَ قَدْ صَدَرَ مِنْ أَحَدِهِم ذَنْبٌ، فَيَكُونُ قَدْ تَابَ مِنْهُ، أَوْ أَتَى بِحَسَنَاتٍ

تَمْحُوهُ، أَوْ غُفِرَ لَهُ ؛ بِفَضْلِ سَابِقَتِهِ، أَوْ بِشَفَاعَةِ محمَّدٍ ﷺ الَّذِي هُمْ أَحَقُّ النَّاسِ بِشَفَاعَتِهِ، أَوِ ابْتُلِيَ بِبَلَاءٍ في الدُّنياكُفِّر بِهِ عَنْهُ.

فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي اللَّذُنُوبِ المُحَقَّقَةِ، فَكَيْفَ بِالأُمورِ الَّتِي كَانُوا فِيهَا مُجْتَهَدِينَ: إِنْ أَصَابُوا فَلَهُم أَجْرَانِ، وَإِنْ أَخْطَؤوا فَلَهُم أَجْرٌ وَاحِدٌ، والخَطَأُ مَغْفُورٌ؟!

ثُمَّ إِنَّ القَدْرَ الَّذِي يُنْكُرُ مِنْ فِعْلِ بَعْضِهِم قَلِيلٌ نَزْرٌ مَغْفُورٌ فِي جَنْبِ فَضَائِلِ القَوْمِ وَمَحَاسِنِهِمْ ؟ مِنَ الإيمانِ باللهِ، وَرَسُولِهِ ﷺ، والجهَادِ في سَبِيلِهِ، وَالْهِجْرَةِ وَالنَّصْرَةِ، وَالْعِلْمِ النَّافِعِ، وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ.

وَمَنْ نَظَرَ فِي سِيرةِ القَوْمِ بِعِلْمَ وَبَصِيرةٍ ، وَمَا مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ بِهِ مِنَ الفَضَائِلِ ، عَلِمَ يقينَا أَنَّهم خَيْرُ الخَلْقِ بَعْدَ الأَنْبِياءِ ، لاَ كانَ وَلاَ يَكُونُ مِثْلُهُم ، وأَنّهُمُ الصَّفْوةُ مِنْ قُرُونِ هَذِهِ الأُمَّةِ التي هِيَ خَيرُ الأُمَّم وَأَكَرمُها عَلَى اللهِ .

## [مَوْقِفُ «أَهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» في «كَرَامَاتِ الأَولِيَاءِ»]

وَمِنْ أُصُولِ «أَهْلِ السُّنَّةِ»: التَّصْديقُ بِكَرَامَاتِ الأَوْلِياءِ، وَمَا يُجْرِي اللهُ عَلَى أَيْدِيهِمْ مِنْ خَوَارِقِ العَادَاتِ، فِي أَنْوَاعِ العُلُومِ والمُكَاشَفَاتِ، وأَنْواعِ القُدْرَةِ وَالتَّأْثِيراتِ، والمَأْثُورِ عَنْ سَالِفِ الأُمَمِ في «سُورَةِ الكَهْفِ» وَغَيْرِهَا، وَعَنْ وَالتَّأْثِيراتِ، والمَأْثُورِ عَنْ سَالِفِ الأُمَمِ في «سُورَةِ الكَهْفِ» وَغَيْرِهَا، وَعَنْ صَدْرِ هَذِهِ الأُمَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ وَسَائِرِ [قُرونِ](١) الأُمَّةِ، وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ.

<sup>(</sup>١) في كثير من الطبعات : (وسائر فرق الأمة) .

### [صِفَاتُ «أَهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ»]

ثُمَّ مِنْ طَرِيقَةِ «أَهْلِ السُّنَةِ والجَمَاعَةِ»: اتَّباعُ آثَارِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَاطِنَا وَظَاهِرًا، وَاتبَاعُ سَبِيلِ السَّابِقِينَ الأَوَّلِينَ مِنَ «المُهَاجِرِينَ» و «الأَنْصَارِ»، وَظَاهِرًا، وَاتبَاعُ صَبِيلِ السَّابِقِينَ الأَوَّلِينَ مِنَ «المُهَاجِرِينَ» و «الأَنْصَارِ»، وَاتبَاعُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، حَيْثُ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِسنتَّي وَسُنَةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّو عَلَيْهَا بِالنَّواجِذِ، الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّو عَلَيْهَا بِالنَّواجِذِ، وإيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ؛ فَإِنَّ كلَّ بِدْعَةِ ضَلاَلَةٌ».

وَيَعْلَمُونَ أَنَّ أَصْدَقَ الكَلَامِ «كَلَامُ اللهِ»، وَخَيْرَ الهَدْي «هَدْيُ مُحمَّدِ ﷺ»، وَيَعْلَمُونَ «هَدْيُ مُحمَّدٍ ﷺ»، ويُقَدِّمُونَ «هَدْيَ مُحَمَّدٍ وَيُؤْثِرُونَ «كَلَامَ اللهِ» عَلَى غَيْرِهِ مِنْ كَلَامِ أَصنَافِ النَّاسِ، ويُقَدِّمُونَ «هَدْيَ مُحَمَّدٍ ﷺ» عَلَى هَدْي كُلِّ أَحَدٍ.

وَلِهَذَا سُمُّوا: «أَهْلَ الكِتَابِ والشُّنَّةِ»، وسُمُّوا: « أَهْلَ الجَمَاعَةِ»؛ لأَنَّ الجَمَاعَة ؛ لأَنَّ الجَمَاعَة ؛ هِيَ الاجْتِمَاعُ، وَضِلُّهَا: الفُرْقَةُ، وإِنْ كَانَ لَفْظُ «الجَمَاعَةِ» قَدْ صَارَ اسْمًا لنَفْسِ القَوْم المُجْتَمِعِينَ.

و «الإجْماعُ» هُوَ الأَصْلُ الثَّالِثُ الَّذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي العِلْمِ والدِّينِ.

وَهُمْ يَزِنُونُ بِهَذِهِ الْأُصُولِ الثَّلاثَةِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ أَقُوالٍ وَأَعْمَالٍ بَاطِنَةٍ أَوْظَاهِرَةٍ مِمَّالَهُ تَعَلَّقٌ بِالدِّيْنِ.

وَ «الإِجْمَاعُ» اَنَّذِي يَنْضَبِطُ: هُو مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ ، إِذْ بَعْدَهم كَثُرُ الاختِلافُ ، وانتشرَ في الأُمَّةِ .

#### [بَيَانُ مُكَمِّلاتِ العَقِيدَةِ مِنْ مَكَارِمِ الأَخْلاَقِ وَمَحَاسِنِ الأَعْمَالِ الْتي يَتَحَلَّى بِهَا «أَهْلُ الشُنَّةِ»]

ثُمَّ هُمْ مَعَ هَذِهِ الْأُصُولِ يَأْمُرُونَ بالمَعْرُوفِ، ويَنهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ؛ عَلَى مَا تُوجِبُهُ الشَّرِيعَةُ.

وَيرَوْنَ إِقَامَةَ الحَجِّ والجِهَادِ والجُمَعِ والأَعْيَادِ مَعَ الأُمَرَاءِ أَبْرَارًا كَانُوا أَوْ فُجَّارًا، وَيُحَافِظُونَ عَلَى الجَمَاعَاتِ.

ويدينُونَ بالنَّصِيحَةِ لِلأُمَّةِ، ويَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ: «المُؤْمِنُ للمُؤْمِنِ كالبُنْيَانِ المَرْصُوصِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ». وَقَوْلِهِ ﷺ: «مَثَلُ المُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثُلِ الجَسَدِ، إِذَا اشْتكى مِنْهُ عُضْوٌ؛ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالحُمَّى وَالسَّهَرِ».

وَيَأْمُرُونَ بِالصَّبِرِ عَندَ البَلاءِ، والشُّكْرِ عِنْدَ الرَّحَاءِ، وَالرِّضَا بِمُرِّ القَضَاء.

وَيَدْعُونَ إِلَى مَكَارِمِ الأَخَلَاقِ، وَمَحاسِنِ الأَعْمَالِ، وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ وَيَلْهُ وَلَهِ وَيَلْهُ المُوْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا»، وَيَنْدُبونَ إِلَى أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطْعَكَ، وتُعْظِي مَنْ حَرَمَكَ، وتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ، وَيَأْمُرُونَ بِيرِّ الوالدَيْنِ، وَصِلَةِ الأَرْحَامِ، وحُسْنِ الجِوارِ، وَالإحْسَانِ إِلَى اليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ وَصِلَةِ الأَرْحَامِ، وحُسْنِ الجِوارِ، وَالإحْسَانِ إِلَى اليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالرَّفْقِ بالمَمْلُوكِ، وينْهَ وْنَ عَنِ الفَحْرِ، وَالخُيلَاءِ، وَالبَعْي، وَالاَسْتِطَالَةِ عَلَى الخَلْقِ بِحَقِّ أَوْ بِغَيْرِ حَقَّ، وَيَأْمُرُونَ بَمَعَالِي الأَخْلَقِ، وَينَهَوْنَ عَنْ سَفْسَافِهَا.

وَكُلُّ مَا يَقُولُونَهُ أَوْ يَفْعَلُونَهُ مِنْ هَذَا وَغَيْرِهِ ، فإنَّما هُمْ فِيهِ مُتَّبِعُونَ «لِلْكِتَابِ»

وَ «السُّنَّةِ»، وَطَرِيقَتُهُمْ هِيَ دِينُ الإسلام الَّذِي بَعَثَ اللهُ بِهِ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ.

لَكِنْ لَمَّا أَخَبَرَ النَّبِيُ عَلَيْهُ أَنَّ أُمَّتَهُ سَتَفْتَرِقُ عَلَى «ثَلاثِ وَسَبْعِينَ» فِرْقَةً ، كُلُّها فِي النَّارِ ؛ إِلاَّ وَاحِدَةً ، وَهِي «الجَمَاعَةُ» . وَفِي حَدِيثٍ عَنْهُ عَلَيْهُ أَنَّهُ قال : «هُم مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ اليَوْمَ وأَصْحَابِي» ؛ صَارَ المُتَمَسِّكُونَ بالإسْلامِ المَحْضِ الخَالِصِ عَنِ الشَّوبِ هُمْ «أَهْلَ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ» .

وَفِيهِمِ الصِّدِّيقُونَ، والشُّهَداءُ، والصَّالِحُونَ، وَمِنْهُم أَعْلامُ الهَدَى، ومَصَابِيحُ الدُّجَى، أُولُو المَنَاقِبِ المَأْثُورةِ، والفَضَائِلِ المَذْكُورةِ وَفِيهِمُ النَّبِيُ الدُّبَى الدِّينَ قَالَ فِيهِمُ النَّبِيُ ﷺ: «لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ الْأَبْدَالُ، وَفِيهِمْ أَئِمَةُ الدِّينِ، الَّذِينَ قَالَ فِيهِمُ النَّبِيُ ﷺ: «لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الحَقِّ مَنْصُورةً، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، وَلاَ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعةُ».

نَسْأَلُ الله أَنْ يَجْعَلَنا مِنْهِمُ وَأَلاَّ يُزِيغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا، وَأَنْ يَهَبَ لَنَا مِنْ لَدُنْهُ رَحْمةً إِنَّه هُوَ الوَهَّابُ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَصَلَّى اللهُ عَلَى محَمَّد وآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

张 张 张

